

## المكتبة الخضراء للأطفال





الطبعسة الرابعسة

ربوم وإخلج **عادل البطراوحت** 



تألينت يعقوب الشارونى





رقم الإيداع ٢٠٠٥/٤٣٥٤ الترقيم الدولي ISBN 977-02-6778-3

٧/٢٠٠٥/٦

طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . )





يُحْكَى أَنَّ الناسَ ، في مدينة «شمسِ الذَّهَبِ » ، تَساءَلُوا ذاتَ يَوْمٍ : «هل شاهَدُتُم الحِصانَ الطائرَ فوق مدينتِنا ؟ » .

وقالَ آخرونَ : « هذا مُستحيلٌ ، بل هو مُجرَّدُ خيالٍ وأحلامٍ » . وقالَ البعضُ : « قصرُ سلطانِ المدينةِ 'مَلِكِ الزمانِ ' ، يُخيَّمُ عليه الحزنُ

و الاكتئابُ وترقُّبُ الموتِ ! » .

رَ مَا اللَّهُ اللَّهِ الْحَرُونَ : ﴿ بِلَ إِنَّ أَهِلَ القَصِرِ يَسْتَعَدُّونَ لَمُنَاسِبَةٍ سَعَيْدَةٍ ، سَتَمَلأُ المدينة بالأفراح والليالى المِلاح » .

وتَساءَلَ بعضُ العُقَلاءِ: ﴿ أَين هِيَ الحقيقةُ في كلُّ هذه الأقوالِ؟ ﴾ . قالَ الراوي : « اسمعوا منّى حقيقةَ القصةِ » .





إذا سألْتَ عنه تاجرَ الملابس، قالَ : « كلُّ الملابس التي يرتديها سلطانُنا من صُنْعِ أيدينا . لذلك فإن أفرادَ شعبنا كلَّهِ ، يُفضّلونَ ما يُنتِجُهُ أهلُنا على أنوالِهم اليدوية من أيدينا . لذلك فإن أفرادَ شعبنا كلَّهِ ، يُفضّلونَ ما يُنتِجُهُ أهلُنا على أنوالِهم اليدوية من أقمشة الصوف والكتَّانِ ، فوجدَ كلُّ إنسانٍ عملاً ، وزادَ الرزقُ ، وانتعشَتِ الحياةُ » .



الزمانِ »، أجابَ قائلاً : « سُلطانُناً دائمُ التشجيع لمن يُنتجُ أفضلَ المحصولاتِ ، أو أكثرَ الإنتاج . لذلك وجدَ كلُّ فردٍ من أبناءِ الشعبِ ما يكفيهِ من طعام مُتنوعٍ . بل نبيعُ ما يفيضُ عن حاجتِنا ، للتجارِ الذين يأتون إلينا من كلَّ البلاد » .

وإذا سألْت صانعًا في محل صناعتِهِ عن أحوال حرفتِهِ ، قال : « سلطاننا يرفضُ أن يشترى احتياجاتِ قصورِهِ وجيشِنا إلا مما نصنعُهُ داخلَ بلدِنا ، لهذا يعملُ كلَّ صانع على الارتفاع بمستوى صناعتِهِ ، ويجتهدُ ليبتكرَ الجديدَ في مجالِ عملِهِ ، حتى أصبحًت كلُّ البلادِ المجاورةِ ، تشترى من إنتاج صناعاتِنا ، التي اشتهرَت بالجودة وقوة التحمُّل والجمالِ » .

وَإِذَا سَأَلْتَ وَاحَدًا مِن أَرِبَابِ الْفَنُونِ ، سَيقُولُ فَى تَأْكَيْدٍ : ﴿ لَمْ تَجَدَّ بِلاَدُنَا عَصَرًا ازدهرَتْ فيه الْفَنُونُ والآدابُ مثلَ عصر سلطانِنا ﴿ ملكِ الزمانِ » . وكانَ لملكِ الزمانِ ، ثلاثةُ أو لادٍ : حسن ، وعَلِى ، وأحمد . وكانَ والدُهم يقولُ لهم : « لن يستطيعَ سلطانٌ جاهلٌ ، أن يحكمَ شعبًا له علومُهُ وفنونُهُ وآدابُهُ . وقد أحضرْتُ لكم داخلَ القصرِ ، أفضلَ المُربِّينَ والمُعلَّمينَ ، لكنَّ العلمَ لا يكتملُ إلا بالمشاهدةِ والتجربةِ ، ومعايشةِ أهلِ الصناعةِ والزراعةِ والتجارةِ . » أ

« وعلى كلِّ واحدٍ منكم ، أن يُنمِّيَ ما يتَّفِقُ مع ميولِهِ واستعداداتِهِ » .

ونتيجة تشجيع الأب، اهتم حسن، الابن الأكبر، «بعلم الآلاتِ»، ونتيجة تشجيع الأب اهتم حسن، الابن الأكبر، «بعلم الآلاتِ»، و« الجِيَل الميكانيكيةِ »، فعرف أسرار صناعة الساعات الدَّقَاقة ، وتُعلَّم صناعة



آلاتِ آلحربِ، مثلِ المنجنيقِ الذي يقذفُ الحجارةَ الضخمةَ لهدم الحصونِ .

كذلك اهتمَّ بعلمِ الملاحةِ ، وأثرِ الرياحِ في تسييرِ السفنِ . وابتكرَ سفينةً ذاتَ شراع ، تجرى على قضبانِ تمتدُّ فوقَ اليابسِ ، متى امتلاً شراعُها بالريحِ ، فيدفعُها الهواءُ لتجرى كأنها تطيرُ فوقَ الأرضِ .

وكثيرًا ما سألَ نفسَهُ: «هل يُمكِنُ أن يُصبِحَ الشراعُ ، مثلَ جناحِ الطائرِ ، فتطيرَ هذه السفينةُ بغيرِ أن تلامسَ سطحَ الأرضِ؟ ».



أمَّا عَلِى ، الابنُ الثانى ، فقد اهتمَّ بعلم البَصَرِيَّاتِ ، ودرسَ ما كتبَهُ علماءُ العربِ عن تشريح العينِ ، وكيف تنقلُ عدسةُ العينِ الصُّورَ إلى المُخَّ .

كما درس علم المرايا ، وأثر المرايا المُسطَّحةِ والْمُحَدَّبَةِ والْمُقَعَّرَةِ في عكس الصُّورِ بنفس شكلِها ، أو مع تشويهِ أشكالِها وتغييرها .

وعرف كيفيَّة صُنْع العدسات ، التي يستخدمُها العُلَماءُ في تركيزِ أشِعَة الشمس ، فتحرقُ ما يقعُ عند « البؤرة » ، وهي المركزُ الذي تتجمَّعُ عنده الأشِعَّةُ . كما عرف كيف تتركبُ المناظيرُ المُقرَّبةُ من عدَّة عدسات ، تساعدُ على تقريب الأشياءِ البعيدة ، وهي المناظيرُ التي يستخدمُها قادةُ السُّفُن في البحار .

أمَّا الأخُ الأصغرُ ، أحمد ، فقد اهتمَّ بعلم الصيدلةِ ، وبأسرارِ الشفاءِ عن طريقِ استخدام الأعشاب الطبية المختلفة .

كما درسَ أساليبَ استخلاصِ الموادِّ الفعَّالةِ من بعضِ النباتاتِ الطبيةِ ، عن طريق الغَلْي ، أو التقطير ، أو العَصْر ، وما يماثلُ ذلك من أساليبَ ، حثى بَرَعَ في أو الموادِّ في شفاءِ هذا المرضِ أو ذاك .





وكانَ لَمْلِكِ الزمانِ أَخُ اسمُهُ « شجاعُ الزمانِ » ، لكنَّ اسمَهُ وشجاعتَهُ لم تُبعِد عنه مصيرَ كلّ إنسانٍ حيٍّ ، فتُوفّى وهو شابٌّ ، وتركَ ابنةً صغيرةً اسمُها « بَدْرُ البُدور » .

قالَ « مَلِكُ الزمانِ » لزوجةِ أخيهِ « شُجاعِ الزمانِ : « ليسَ لأبنائي أخت ، وليسَ للبدورِ ، تعيشانِ في وليسَ لبدرِ البدورِ ، تعيشانِ في قصرى ، فتجدين الصحبة مع سيداتِ القصرِ ووصيفاتِهِنَّ ، وتجدُ ابنتُكِ الصحبة مع أبنائي الأمراء الثلاثة ؟ » .

ووافقَتْ زوجةَ الأخِ على اقتراحِ السلطانِ « مَلِكِ الزمانِ » ، فقد كانَتْ حريصةً على توفيرِ أفضلِ مستقبل لابنتِهَا .

كَانَتْ تَقُولُ فَي ثَقَةٍ: ﴿ كُلُّ مَنْ فَي قَصُورِ ﴿ مَلِكِ الزَمَانِ ﴾ ، حريصٌ على الأخلاقِ الفاضلةِ ، معَ الاهتمامِ بتحصيلِ العلمِ والثقافةِ ، وتنميةِ تذوُّقِ الفنونِ والآدابِ » .

وهكذا نشأتُ بَدْرُ البُدورِ في رعايةِ عَمِّها السلطانِ ، واعتادَتْ أَن تَجدَ في أَبناءِ عمِّها ، زُملاءَ أثناءَ اللعبِ والدرس والنزهةِ .

و لأنها كانَتْ ذكيةً شديدةَ الذكاءِ ، نشيطةً غاية النشاطِ ، فكثيرًا ما كانَتْ تدخلُ في منافساتٍ مختلفةٍ مع أبناءِ عمّها ، مثل سباقِ الخيل ، أو رواية الشعرِ ، أو لعبة الشطر نج ، أو حلٌ مسائل الرياضياتِ في الجبرِ أو الهندسة .



وكانَ طبيعيًّا أن تنشأ بينَ الأخوةِ الثلاثةِ وبَدْرِ البُدورِ ، أُلْفَةٌ ، تزايدَتْ علَى مَرِّ الأيام إلى إعجابٍ .

وَمَعَ انشغالَ حسن بعلوم الآلاتِ وأحلام السفن الطائرة ، واهتمام عَلِي بعلوم البصريَّاتِ والمرايا والعدساتِ ، وانهماكِ أحمد بالأدوية والأعشابِ الطبية ، فقد وجدَ كلُّ واحدٍ منهم الوقت ليفكر في بَدْرِالبدورِ ، ويُرْسِلَ إليها بينَ وقتٍ وآخرَ ، هداياه ، من حُلِيً ، وجواهرَ ، وكُتُبٍ نادرةٍ .



فإذا اجتمعَتِ الأسرةُ على مائدةِ الطعامِ ، كانَ حريصًا علَى أن يكونَ مقعدُهُ بجوار مقعدِها .

وإذا خرجَتِ الأسرةُ في رحلةِ صَيْدٍ ، كانَ حِصانُهُ دائمًا مُجاوِرًا لحصانِها . وإذا عرف يومًا أنها تتنزَّهُ مع صاحباتٍ لها في إحدى حدائق القصر ، تظاهر بأنه يجمع بَعْض الأعشاب الطبيةِ من تلك الحديقة ، حتى إن إحدى صديقاتِها قالَت له ذات مرةٍ : « يبدو أن نجاحَكَ في العثورِ على أعشابِكَ النادرةِ ، لا يفوقُهُ إلا نجاحُكَ في العثورِ على أعشابِكَ النادرةِ ، لا يفوقُهُ إلا نجاحُكَ في العثورِ على بَدْر البُدورِ ! » .

لكنْ حدثَ ذاتَ صباحٍ ، أنَّ الأَخَ الأَكبرَ حسن ، ذهبَ إلى والدهِ السلطانِ « مَلِكِ الزمانِ » ، وقالَ له : ً

« هل تُوافِقُ يا أبي ، على أن أتزوَّ جَ ابنةً عَمَّى بَدْرَ البُدورِ ؟ »



قالَ السلطانُ لابنِهِ الأكبرِ، وهو الحاكِمُ الحكيمُ، الذي يعرفُ أن الزواجَ لن ينجحَ إلا برضاءِ الزوجةِ عن اختيارِ شريكِ حياتِها :

« اتركُ لَى وقتًا ، لأسألَ ابنةَ عمَّكَ عن رأيِها ، والحصولِ على موافقتِها » . وانصرفَ الابنُ الأكبرُ ، وهو يشعرُ بالقلقِ لتأجيلِ والدهِ الموافقةَ على زواجِهِ من بَدْرِ البُدورِ .

## \* \* \*

وقبلَ أن ينتصفَ النهارُ ، استأذنَ عَلِىّ ، الابنُ الثانى ، وطلب مُقابَلةَ والدِهِ السلطانِ .

قالَ على : « ابنُ العمَّ لابنةِ العمِّ ، وابنةُ العمِّ لابنِ العَمِّ .. وأنتَ تعرفُ الباقى يا والدى ! » .

وأدركَ الوالدُ أن الموضوعَ بدأ يستعقَّدُ ، فها هو الابنُ الثاني لا يقعُ الحتيارُهُ للزواجِ ، إلا على ابنةِ عمِّهِ بَدْرِ البُدورِ ، التيسبقَ أنْ طلبَها للزواجِ أخوهُ الأكبرُ .

ولم يجدِ السلطانُ إلا أن يقولَ للابنِ الثاني ، نفسَ الإجابةِ التي قالَها للأخِ الأكبرِ . قالَ له : « لابدَّ أنْ نسمعَ مُوافَقةَ بَدْرِ البُدورِ منها شخصيًّا » .

## \* \* \*

ويبدو أن قلبَ أحمد ، الأخ الأصغر ، قد جعلَهُ يشعرُ بما يدورُ حولَ بَدْرِ البُدورِ ، لذلك ذهبَ إلى والدِهِ بعدَ العشاءِ ، في نفسِ ذلك اليومِ .

وبغير مُقدِّماتٍ ، قالَ الأميرُ أحمد لوالدِهِ : « أنا أحبُّ بَدْرَ البُدورِ . هل لديك مانعٌ يا والدى أن أتزوَّجَها ؟ » .

سألَ مَلِكُ الزمانِ الابنَ الأصغرَ : « هل تحدَّثَتْ معها في هذا الأمرِ ؟ » .

قالَ أحمدُ: «لَمْ أُحَدِّثْهَا بِشَيْءٍ ، ولَمْ تَقُلْ لَى شَيْئًا ». قالَ السُّلطانُ: «إذن لابدَّ أن أُحَدِّثُها أنا ، وأن أسمعَ منها رَأْيَها ». في تلك الليلةِ ، لم يغمض للسُّلطانِ جَفْنٌ .. كانَ يقولُ لنفسِهِ : « أبنائي الثلاثةُ كانوا دائمًا على وئامٍ واتفاقٍ ، حتى بالنسبةِ لموضوعٍ خطيرٍ ،



مثلَ مَن الذي يحقُّ له أن يُصبِحَ سُلُطانًا بعدى ، فهناك اتفاقٌ بينهم على أن المُلْكَ مِنْ بَعْدى هُو لحسن ، لأنه الأخُ الأكبرُ » .

« أمَّا في مسائلِ العواطفِ والزواجِ ، فهذه أمورٌ لا أستطيعُ أن أقطعَ فيها برَأْيِ » .

« وفي نفس الوقت ِ، لا أُريدُ أن تكونَ خِطْبَةُ أبنائي الثلاثةِ لابنةِ عمّهم ، سببًا في الخلاف ِ أو العداواتِ بينهم » .

« فماذا أفعلُ في هذا الموقفِ؟ وكيف تختارُ بَدْرُ البُدورِ مَنْ يتزوَّجُها ، بغيرِ أن تتركَ جروحًا لا تلتئمُ في قلوبِ مَنْ لن يقعَ عليهما اختيارُها ؟! ». وفى الصباحِ الباكرِ من اليومِ التالى ، أرسلَ السلطانُ يستدعى الأميرةَ إلى جناحِهِ الخاصُ .

وأحسَّتُ بَدْرُ البُدورِ أَنَّ في الأمرِ شيئًا ، فخفقَ قلبُها .

وصحِّ ما توقَّعَتْ ، فقد حكَى لها السلطانُ ما قالَهُ الإخوةُ الثلاثةُ ، بشأنِ طلبِهم جميعًا الزواجَ منها ، وختمَ السلطانُ حديثَهُ قائلاً :

« الرأى في النهاية ، لابد أن يكون رأيك . فأنت التي ستعيشين حياتك مع مَنْ تختارينه منهم ، بل لك أن تختاري زوجًا غيرَهم . ولكنْ إذا كانت عواطفُك مع واحد منهم ، فمن حُسْن السياسة ألا نُعلِنَ ذلك الآنَ ، لنتجنّب المساس بمشاعر الآخرين . فما رأيك ؟ » .

ورأَتْ بَدْرُ البُدورِ أنه من الحكمةِ ألا تتسرَّعَ بجوابٍ ، فقد كانَتْ عاقلةً وذكيةً ، فسألَتْ عمَّها السلطانَ :

« هل لديكَ اقتراحٌ يا عَمّى ، لنخرجَ من هذا المأزقِ ؟ » .

قالَ السلطانُ : « إذا ابتعدوا عنكِ مُدَّةً كافيةً ، فقد يستطيعُ كلُّ واحدٍ منهم أن يتبيَّنَ حقيقةَ عواطفِهِ نَحْوَكِ ، وأن يعرفَ صِدْقَ هذه العاطفةِ » .

قَالَتْ بَدْرُ البُدورِ: « يقولون : البعيدُ عن العَيْنِ ، بعيدٌ عن القلبِ ، إلا مَنُ يكونُ في قلبِهِ الحبُّ النقِيُّ الحقيقِيُّ . اقتراحُكَ يا عَمِّي أفضلُ الحلولِ » .

قَالَ السلطانُ : « إذن اتركى لى أن أتدبَّرَ هذا الأمرَ » .

قَالَتْ بَدْرُ البُدورِ : « تركُّتُ لكَ الأمرَ يا عَمَّى العزيزَ » .

لكنها همسَتْ لنفسِها : « أرجو أن تنتهِيَ الأمورُ إلى مَنْ يختارُهُ قلبي وعقلي » .



## واستدعَى السلطانُ أو لادَهُ الثلاثةَ ، وقالَ لهم :

« لقد طلبتُه ، أنتم الثلاثة ، الزواج من بَدْرِ البُدورِ . وهذه مشكلة لابدَّ لها من حلِّ . وأنتم تعرفون أنني أُحِبُّ الأشياءَ الثمينةَ الغريبةَ ، بشرطِ أن تكونَ نافعةً . لذلك فعلى كلِّ واحدٍ منكم أن يقضِي عامًا كاملاً في السفرِ والرحلاتِ ، بعيدًا عن مملكتِنا . ومَنْ يَرجع من رحلتِهِ ومعَهُ أفضلُ الأشياءِ ، وهو لا يزالُ مُتمسَّكًا بطلبِ الزواجِ من الأميرةِ ، فسيتزوَّجُها » .

ومعَ أن هذا الاقتراحَ لم يُصادِفِ ارتياحًا من الأبناءِ الثلاثةِ ، فقد وافقوا عليه ، لأنهم لم يجدوا طريقًا آخرَ لحلّ ذلك الوضع الشائكِ .

ثم قدَّمَ السلطانُ إلى كلِّ واحدٍ من أبنائه كيسًا من الحريرِ ، وهو يقولُ لهم : « وها أنا أعطى لكلِّ واحدٍ منكم ، ألفَ دينارٍ ذهبًا ، زيادةً على ما معَهُ من أموالٍ ، ليشترى بها أفضلَ وأثمنَ وأغربَ ما يقابلُهُ في رحلتِهِ ».



خرجَ الإخوةُ الثلاثةُ معًا ، حتى وصلوا إلى مدينةِ بغدادَ ، حيثُ تلتقى القوافلُ القادمةُ من كلِّ أطرافِ الدنيا ، ثم تتفرَّقُ إلى كلِّ الطرقِ ، ذاهبةً بالمُسافرينَ والبضائعِ إلى مختلف بلادِ العالِم .

وفى « فندقِ دارِ السلامِ » ، أحدِ فنادقِ بغدادَ الْمُعَدَّةِ لاستقبالِ أثرياءِ التجارِ ، قضَى الأمراءُ الثلاثةُ ليلتَهم .

والغريبُ أنهم اتفقوا ، بغير تَصريحٍ ، على ألا يتحدَّثَ أَىُّ واحدٍ منهم ، عن موضوعِ الزواج من بَدْر البُدور .

وفى الصباحَ قالَ الأخُ الأكبرُ : « سيختارُ كلُّ واحدٍ مِنَّا ، طريقًا يختلفُ عن طريق أخوَيْهِ » .

وقَالَ الأَخُ الأوسطُ : « وكما قالَ والدُنا ، لن نعودَ إلا بعدَ اكتمالِ العامِ » . أمَّا الأَخُ الأصغرُ فقالَ : « وفي آخرِ يوم من سنةِ الرحلةِ ، سنلتقِي في هذه المدينةِ ، في نفس هذا الفندقِ ، لكي نعودَ معًا إلى والدِنا » .

وصلَ الأميرُ حَسن ، أكبرُ الأخوةِ ، إلى مدينةِ تُسمَّى «بِسِنْجار » ، ومشَى يتفرَّ جُ على أسواقِها ، فوجدَها تمتلئُ بكلِّ غريبٍ وجميل .



لكنه كانَ يبحثُ عن شَيْءٍ خاصٌ .. وجالَ في أحياءِ المدينةِ وشوارعِها ، يتأمَّلُ واجهاتِ الدكاكينِ ِ. وعندما شاهدَ صاحبَ محلِّ صائغ ، يستخدمُ ميزانًا صغيرًا لوزنِ ما يبيعُهُ من مشغولاتٍ ذهبيةٍ ، ولاحظَ أن صناعةً الميزانِ دقيقةٌ ، وأن صاحبَهُ يستخدمُهُ لوزنِ أصغرِ الأوزانِ وأدقّها ، اقتربَ منه .

وَبعدَ أَنْ أَلقَى السلامَ ، سألَهُ : « هل يوجَدُ في هذه المدينةِ ، مَنْ يصنغُ مثلَ هذا الميزانِ ؟ » .

نظرَ إليه الصائغُ يتأمَّلُ شكلَهُ وقالَ له : « هل تشتغلُ بصياغةِ الذهبِ ، أو بَيْعِهِ ؟ » .

قالَ حسن : « بل أشتغلُ بعلمِ صناعةِ الآلاتِ ، وهوايتي أن أجمعَ الآلاتِ الغريبةَ » .

قالَ الصائغُ: « لكنَّ هذا يُكلِّفُ كثيرًا » .

قَالَ الأَميُر حسن : « المَالُ لا يُهِمُّني ، بل أريدُ الشَّيْءَ الجديدَ والْمُفيدَ » .



هنا فَهِمَ الصائغُ أنه أمامَ شخصيةٍ تفهمُ قيمةَ الآلاتِ ، فقالَ : « الأميرُ ياقوت ، ابنُ عمّ الوالى الذي يحكمُ مدينتنا ، يدورُكلُّ اهتمامِهِ وثروتِهِ ، حولَ علم « الحِيلِ الميكانيكيةِ » . وإذا عرف أنك تهوى مثلَهُ الأجهزة والآلات ، فلستُ أشكُ في أنه سيرحبُ بك ، ويُطلِعُك على ما لديه من مُخترُ عات نفيسةٍ وثمينةٍ » .

قالَ الأميرُ حسن : «هذا هو الرجلُ الذي أبحثُ عنه » .



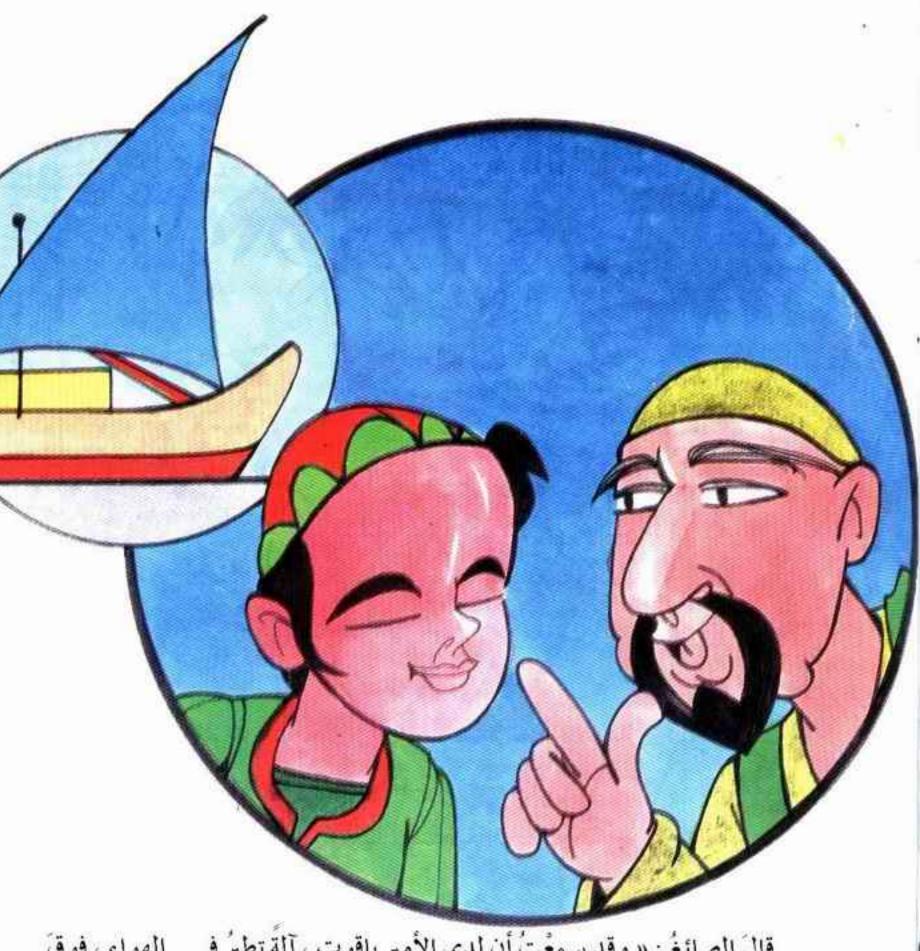

قالَ الصائغُ: « وقد سمعتُ أن لدى الأميرِ ياقوت ، آلةً تطيرُ في الهواءِ ، فوقَ اليابس أو الماءِ » .

سألَهُ الأميرُ حسن في استغرابِ شديدٍ ، وقد تذكّرَ سفينتَهُ التي تجرى بدفعِ الهواءِ فوقَ اليابس : ' تقولُ تطيرُ في الهواءِ ؟! '

قَالَ الصائغُ : « أَنا لَم أَرَها ، لكن سمعتُ مَنْ يتحدَّثُ عنها ، وسأكتبُ رسالةً تأخذُها معَكَ إلى الأمير ياقوت » .



وفي صباح اليوم التالى ، كانَ الأميرُ حسن في بَيْتِ الأميرِ ياقوت . ودارَ بينهما حديثٌ طويلٌ ، حولَ صناعةِ الآلاتِ ، وابتكارِ الاختراعاتِ . قالَ الأميرُ ياقوت للأميرِ حسن : « من النادر أن نجدَ مَنْ لديه مثلُ معرفتِكَ وعلمِكَ » .

قَالَ حسن : « الحقيقةُ أنه قد بلغنى أيُّها الأميرُ ، أنكَ قد توصَّلْتَ إلى آلةٍ تطيرُ في الهواءِ ! » .

قالَ الأميرُ ياقوت ضاحكًا : « إنها لُعبةُ تُشبِهُ ألعابَ الأطفالِ ، تطيرُ بالقربِ من الأرضِ، مسافةً لا تزيدُ على عشرةِ أذرع أو عشرينَ » .

قالَ الأميرُ حسن: « مَنْ صَنَعَها ، يستطيعُ أن يصنعَ آلةً أخرى ، تطيرُ مسافاتٍ أطولَ ، وإلى ارتفاعاتٍ أكبرَ » .

قالَ الأميرُ ياقوت: «مَنْ صَنَع لى هذه اللُّعبة ، يعملُ الآن في صُنْعِ آلةٍ تطيرُ مثلَ الطيورِ. لكنني أعتقدُ أنه سيطلبُ ثمنًا غاليًا جدًّا لهذه الآلةِ الجديدةِ ».

وأضافَ الأميرُ ياقوت: « لقد درسَ هذا الصانعُ حركاتِ الطيورِ ، وتياراتِ الهواءِ الصاعدةَ والهابطةَ ، وقضَى حتى الآنَ عشرَ سنواتٍ يُحاوِلُ صنعَ تلكَ الآلةِ الطائرةِ العجيبةِ ».









واصطحبَهما شَيْخُ بغدادَ إلى غرفةٍ داخليةٍ ، تمتلئُ بالعِدَدِ والآلاتِ ، ولها نافذةٌ واسعَةٌ ، وفي وسطِها حِصانٌ من حديدٍ .

ووقفَ حسن وياقوت يتأمَّلانِ ذلك الجهازَ العجيبَ ، الذى يُشبِهُ كثيرًا شَكْلَ الْحِصانِ الحقيقِيِّ ، لكنْ على جانِبَيْهِ جناحانِ كبيرانِ ، وفي رأسِهِ كثيرٌ من الأزرارِ والمقابض .

قَالَ شَيْخُ بغدادَ : ﴿ سَأُجِرِّبُ أَمَامَكُمَا هَذَا الْحِصَانَ ﴾ .

ثم اعتلَى الشَّيْخُ ظهرَ الحصانِ الخديدِيِّ ، وأدارَ بعضَ المقابضِ ، فبدأ الجناحانِ يتحرَّكانِ ، وارتفعَ الحصانُ قليلاً قليلاً عن الأرض .

ثم انطوَتُ أَرجُلُ الحصانِ تحتَ بطنِهِ ، كما تنطوى أرجلُ الطيورِ عندما تطيرُ . وأمامَ الدهشةِ البالغةِ للأميرَيْنِ ياقوت وحسن ، ارتفعَتِ الآلةُ التي تُشبِهُ الجِصانَ في الهواءِ .

كانا يراقبانِ تلك الآلةَ ترتفعُ وتطيرُ ، وتندفعُ خارجةً من النافذةِ الواسعةِ ، وتلفُّ فَوْقَ ساحةِ البَيْتِ ، ثم تعودُ بَعْدَ قليلِ لتقتربَ من الأرضِ ، وتدخلَ من النافذة .

ثم نزلَتِ السيقانُ إلى وضعِها الطبيعِيِّ ، واستقرَّ الحصانُ فوقَ الأرضِ . وأخيرًا هدأ الجناحانِ ، وتَوقَّفا عن الحركةِ .



قالَ الأميرُ حسن في حماس : « هل تبيعُ هذه الآلةَ الطائرةَ ؟ » . أجابَ شَيْخُ بغدادَ : « لولا أنني في حاجةٍ إلى نقودٍ ، بعدَ كلِّ ما أنفقْتُهُ في صُنْعِ هذا الحصانِ ، ما وافقْتُ على بَيْعِهِ » .

سألَهُ الأميرُ حسن : « وماذا تُريدُ في مُقابِلِهِ ؟ » .

قَالَ شَيْخُ بِعَدَادَ : « أَلْفَ دِينَارِ ذَهِبًا كَمَا سِبِقَ أَنْ ذَكَّرَتُ » .

سألَ الأميرُ حسن : « هل أستطيعُ أن أجرّبه ؟ » .

قالَ شَيْخُ بغدادَ : « بل نستطيعُ أن نُجرِّبَهُ نحن الثلاثةُ » .

وجلسَ الثلاثةُ فوقَ الحصانِ المسحورِ ، وبدأ شَيْخُ بغدادَ في الضغطِ على الأزرارِ ، وجذبِ المقابضِ .





وكما حدث في أول تجربة ، اندفع الحصان طائرًا ، وخَرَجَ من نافذة الغرفة ، يحمل الثلاثة فوق ظهره .

كَانَ الْحُوفُ يُسَيْطِرُ على قلبِ الأميرَيْنِ ، لكنهما بعدَ قليلِ اطْمأنًا إلى ثباتِ الْحصانِ ، فطلبا من شيخ بغدادَ العَوْدَةَ إلى الأرض .

قالَ له حسن : « هذه هِيَ الألفُ دينارِ الذهبيةُ . وأرجو أن تسمح لى بتركِ الحصانِ في منزلِكَ ، أستخدمُهُ عندما أشاءُ ، وأعودُ به عندَكَ عندما أريدُ » .



أما عَلِى ، الأميرُ الأوسطُ ، فقد وصلَ إلى مدينةِ «شيراز» ، فقد سَمِعَ أنَّ أهلَها يُجيدُونَ صُنْعَ العدساتِ والمناظيرِ ، التي تشغلُ علومُها تفكيرَهُ ، وأن بها أحدَ المراصدِ المشهورةِ ، التي يتابعُ بها علماءُ الفلكِ مُشاهَدةَ نجوم السماءِ ، وما يجدثُ في فضاءِ الكوْنِ الفسيحِ .

وسألَ الأميرُ ، حتى اهتدَى إلى مكانِ المرصدِ ، وهناك التقَى بالعلماءِ ، وشاهدَ المِنْظارَ اللَّقَرِّبَ ، الذي يستطيعُ به العلماءُ أن يدرسوا بوضوحٍ تحرُّكاتِ النجومِ المبعيدةِ .

قالَ الأميرُ عَلِى : « مَنْ يقودون السُّفُنَ ، لديهم مناظيرُ صغيرةٌ لروئيةِ ما قَدْ يعترضُ سُفُنَهم في البحرِ ، مثل جبال الجليد أو الجُزُرِ الصخرية الصغيرة ، ولمشاهدة السفن التي قد تقتربُ منهم ، ليعرفوا هل ركابُها أصدقاءٌ أم أعداءٌ » .

« وهنا في المرصد ، يستخدمونَ مناظيرَ قويةً ، للتعرُّفِ على النجومِ البعيدةِ جدًّا عن الأرض » .

« فهل هناك مَنْ تُوصَّلَ إلى مناظيرَ يُمكِنُ بها رؤيةُ الأشياءِ البعيدةِ على سطحِ الأرضِ ، كما نرى الأشياءَ البعيدةَ في الفضاءِ ؟ » .

وعندما ألقى على العلماءِ هذا السوال ، قالوا له: «المشكلة أنه توجّدُ على سطحِ الأرضِ حواجزُ عاليةٌ ، مثلَ الجبالِ والأشجارِ . كذلك هناك بلادٌ يرتفعُ سطحُها كثيرًا عن مستوى سطحِ البحرِ ، وكُلُّ هذه عقباتٌ تُعطَّلُ الرؤيةَ من مسافاتٍ بعيدةٍ على الأرض » .

قالَ الأميرُ عَلِى : « الحرارةُ تخترقُ الأجسامَ الصلبةَ والسميكةَ ، مثلَ الحديدِ ، فلماذا لا تكونُ هناك أشعة أو قوة يُمكِنُ بها للمناظيرِ أن تخترقَ الحواجزَ ، لكى نرى ما يحدثُ في أماكنَ بعيدةٍ ؟ إننى على استعدادٍ لدفع أيّ ثمن ، إذا وجدْتُ مثلَ هذه الأعجوبةِ ، التي لم يعرفُها البشرُ من قبلُ » .

قالَ له العلماءُ: « هذا مُستحيلٌ! »

قالَ الأميرُ عَلِيّ : « أنا أعرفُ أكثرَ من صديق ، يستطيعُ أن يرى بقوةِ عقلِهِ ، أشياءَ تحدثُ في أماكنَ بعيدةِ ، أثناءَ لحظةِ حدوثِها ! » .

هنا تَدخّلَ أحدُ العلماءِ في الحديثِ ، وقالَ مؤكدًا : « هذه ظاهرَةٌ أعرفُها جيدًا ، توجَدُ خاصةً عندَ بعضِ التوائم . وفي إحدى رحلاتي ، دعاني أصدقائي لمشاهدة شخص لديه قدرةٌ مُتفوّقةٌ ، ولعله يستخدمُ ما يمكن أن نُسَمّيهُ « الحاسةَ السادسةُ '» ، ليرى أشياءَ لا يُمكِنُ أن يراها ببصرِهِ وهو مَعنا . لكنْ لم أسمع أن جهازًا بصريًا يُمكِنُ أن يقومَ بهذه المُهمّةِ » .



وفوجئ الأميرُ عَلِيٌّ في اليومِ التالى ، بأحدِ العُلَماءِ يهمسُ إليه سِرًّا : « أريدُكَ أَن تزورَني اليومَ في بَيْتي » .

سألَهُ الأميرُ عَلِيّ في دهشةٍ : « سأكونُ سعيدًا بذلك ، لكنْ هل في الأمرِ سِرِّ ؟ ».

قَالَ له العالِمُ : « سأُطلِعُكَ على جهازٍ ، أمضَيْتُ خمسةً وعشرينَ عامًا من حياتى ، وأنا أقومُ بتجاربَ مُتنوِّعةٍ ، إلى أنِ اهتديْتُ إلى سِرِّ اختراعِهِ ، وصَنَعْتُهُ » . قالَ عَلِيّ : « ولماذا تُطلِعُني أنا وحدى على هذا السرِّ ؟ » .

قالَ العالِمُ: « لأنَّكَ بالأمسِ ، أبديَّت استعدادَكَ لأن تدفع أيَّ ثمن لتحصل على هذا الاختراع ».

وفى مساءِ ذلك اليوم ، كانَ الأميرُ على فى منزل ِ ذلك العالِم ، حيثُ قادَهُ إلى غرفة ، تُشبِهُ الخزانةَ السريَّةَ التي يحتفظونَ فيها بالكنوزِ .

قال له العالم:

« لقد استطعت أن أصنع منظارًا ، إذا ركَزْت كلَّ تفكيرك وأنت تنظرُ من خلالهِ ، استطعت أن ترى أي شخص أو أيَّ مكان تُريدُ أن تراه ، في أية بُقْعَة من الدنيا . فهل تدفع لى ألف دينار دهبًا ، في مقابل أن تحصل على هذا المنظار السحري ؟ » .

قَالَ على : « أُجَرِّبُهُ ، ثم أدفعُ ما تُريدُ » .

وفتحَ العالِمُ صُندوقًا في رُكُنِ الغُرُّفةِ ، أخرجَ منه منظارًا غريبَ الشكلِ ، يتكوَّنُ من عدساتٍ ، وكرةٍ من البللورِ ، وقناع يوضَعُ على الوجهِ لكى يساعِدَ الإنسانَ على التركيزِ وهو ينظرُ من خلالِ المنظارِ ، ثم قدَّمَهُ إلى الأمير عَلِيَّ .

وضعَ الأميرُ عَلِيٍّ قناعَ المنظارِ على وجهِهِ ، َووجُّهَ بصرَّهُ ناحيةَ كَرَةِ البللورِ ، التي ثُبَّتَتَ بها عدةُ عدسات .

وأحسَّ عَلِيَ أنه انفصلَ عن كلِّ شيءٍ حولَهُ ، وملأَتْهُ الرغبةُ في أن يرى والدَهُ السلطانَ .

وبعدَ لحظاتٍ ، رأى والدَهُ يجلسُ في قاعةِ العرشِ مع وزيرِهِ . وبغير تردُّدٍ ، اشترَى الأمير على ذلك المنظارَ العجيبَ ، وانتظرَ إلى أن يحينَ موعدُ لقائِهِ بأخوَيْه .



أمَّا الأميرُ أحمد أصغرُ الإخوةِ ، فقد وصلَ إلى مدينةِ « سمرقند» ، فوجدَها تمتلئُ بحوانيتِ العطارينَ ، الذين يبيعونَ الأعشابَ الطبيةَ ، وبالأطباءِ الذين يعالجون المرضَى ، وبها « بيمارستان » كبيرٌ ، وهو مستشفى مُتَّسعٌ ، لعلاجِ الفقراءِ مجانًا .

قالَ الأميرُ أحمد : « هذه مدينةٌ يشتغلُ مُعظَمُ أهلِها بالعلومِ التي أُحِبُّها ، والتي يُمكِنُ أن أشغلَ بها وقتى ، إلى أن أعودَ إلى الأميرةِ بَدْرِ البُدورِ ».

وعندما شاهدَ مَحَلاً كبيرًا لأحدِ العَطَّارِينَ ، دخلَهُ وسألَ عن صاحبِهِ ، فوجدَهُ رجلاً حكيمًا ، هادئَ الصَّوْتِ ، اسمُهُ « الحاجُ إسماعيل '»

قالَ له الأميرُ: «أنا الأميرُ أحمد، ابنُ «ملكِ الزمانِ »، حاكم مدينةِ « الشمسِ الذهبيةِ »، وقد جئتُ إلى مدينتِكُم، لأستزيدَ من علوم الأعشابِ الطبيةِ والصيدلة . فمَن الذي يُمكِنُ أن أستفيدَ منه في بلدِكم ، لأعرف أفضلَ ما تُوصَّلَ إليه العلماءُ في هذا الشأنِ ؟ »



قالَ الحاجُّ إسماعيل العطَّارُ : « انتظر حتى أستأذنَ لكَ من أصحابِ « مُختبَرِ الكيمياءِ » في مدينتِنا ، لتزورَهُ » .

ثم أضافَ العطَّارُ: « وقد سمعْتُ من شيخِ المُختبَرِ ، أنهم في سبيلِهم إلى دواءٍ جديدٍ ، يشفى مُعظَمَ الأمراض » .

وملأت أخبارُ ذلك الدواءِ العجيبِ خيالَ الأميرِ وتفكيرَهُ. وأصبحَ منذ تلك اللحظةِ ، مُتلهِّفًا لزيارةِ المُختبَر ، ومقابلةِ شَيْخِهِ .

\* \* \*

وبعدَ ثلاثةِ أيام ، اصطحبَ الحاجُّ إسماعيلُ صاحبُ مَتْجَرِ العطارةِ ، الأميرَ أحمد ، إلى مبنى واسع عندَ أطرافِ المدينةِ .

وعندما دخلَ الأميرُ ، شاهدَ عددًا من الرجالِ يجلسون أمامَ مِنْضَدةٍ طويلةٍ ، عليها « إنبيقٌ زجاجِيٌّ » فوقَ نارِ فحم هادئةٍ ، وفيه موادُّ تغلِى ، ويتصاعدُ بخارُها ، ثم يتجمَّعُ البخارُ في إناءِ آخرَ .

وكانت هناك كميةٌ من الموادِّ ، يمزجُها عاملٌ آخرُ بالدقِّ والصحنِ . كما شاهدَ عددًا كبيرًا من القواريرِ الزجاجيةِ ، بها موادُّ سائلةٌ ، ومساحيقُ جَافَّةُ ، مختلفةُ الألوان .

وفى رُكْنِ من القاعةِ ، شاهدَ فُرْنًا ، بجوارِهِ قُدورٌ من الفخَّارِ أو من النُّحاسِ ، وبجوارِها مِلْقُطُّ كبيرٌ ، لإمساكِ الموادِّ مع حمايةِ اليدِ من الحرارةِ والنارِ والموادِّ الكاويةِ .

ثم قادَهُ صديقُهُ الحاجُّ إسماعيل إلى غرفةٍ داخليةٍ ، جلسَ فيها شَيْخٌ ملاَّتِ التجاعيدُ العميقةُ وجهَهُ .

> قالَ الأميرُ أحمدُ : « السلامُ على شَيْخِ الْمُختبَرِ » . رفعَ الشيخُ رأسَهُ وقالَ : « أهلاً بطالِبِ العَلَمِ » .

وبعدَ حديثٍ قصيرٍ ، قالَ الأميرُ أحمدُ : ' سمِعْتُ أنكم في سبيلِكم إلى تركيبِ دواءٍ جديدٍ ، يشفى كلَّ الأمراضِ ، فهل صحيحٌ ما سمعْتُ ؟ » .

وسكت الشيخ ، ولم يُجِب .

قالَ الأميرُ : « هل تسمحُ لى أن أكونَ تلميذًا ، مِنْ بَيْنِ مَنْ يأخذونَ العِلْمَ عنكَ في هذا المُختبَر ؟ » .

قَالَ الشيخُ : « أهلاً وسهلاً ، ما دامَ العِلْمُ هو مَطْلبكَ » .



وبدأ الأميرُ أحمدُ يتردَّدُ يوميًّا على المُختبَرِ ، إلى أن توثَّقَتْ صِلَتُهُ بصاحبِهِ . كانَ الأميرُ يقولُ لنفسِهِ : « في سبيلِ الفَوْزِ بِبَدْرِ البدورِ ، لابدَّ أن أصبرَ ، لأصلَ إلى أعجبِ الأسرارِ » . وذات مساء ، سأل الأميرُ أحمدُ شَيْخَ المُحتبَرِ : « عندما قابلُتُكم أوَّلَ مرةٍ ، فهمْتُ أن هناك كثيرًا من الأسرارِ في صناعتِكم ، وقد جِئْتُ إلى مدينتِكم أبحثُ عن سرٌ من هذه الأسرار ، لم يعرفُهُ أحدٌ بَعْدُ » .

قالَ شَيْخُ المُحتبَرِ في غموضٍ: « الأسرارُ ثمنُها شديدُ الارتفاعِ !! » .



قالَ شَيْخُ المُحتبَرِ: « لقد توصَّلْتُ إلى صُنْع دواءٍ على شكل تفاحةٍ ، يشمُّها المريضُ ، أو يقضمُ منها قضمةً ، فتذهبُ عنه الحُمَّى والآلامُ ، مهما كانَ سببُ الألمِ أو ارتفاع الحرارةِ » .



سألَهُ الأميرُ أحمدُ : « وهل ستُعطيني التفاحةَ ، أم ستُعطيني سرَّ صناعتِها وتركيبها ؟ فالتفاحةُ يُمكِنُ أن يستخدمَها كلَّها مريضٌ واحدٌ لينالَ الشفاءَ » .

قالَ له شَيْخُ المُحتبَرِ: « بل أعطيكَ أيضًا سِرَّها ، إذا دفعْتَ ما يساوى ثمنَ هذا السرِّ السحرى . لقد أنفقْتُ المالَ الكثيرَ ، وقُمْتُ بتجربةِ آلافِ الموادِّ ، حتى توصَّلْتُ إلى سرِّ تركيبِ هذه التفاحةِ الشافيةِ » .

قالَ الأميُر أحمدُ: « لك ألفُ دينارِ ذهبًا ، إذا أعطَيْتَنى التفاحةَ مع سرّ صناعتِها ».

قالَ له شيخُ المُختبَرِ: « أَمْهِلْني إلى غدٍ ، لأُعطِيَكَ الجوابَ » .





وفي اليوم التالى ، عندما جلسَ الأميرُ أحمدُ مع شيخِ الْمُختبَرِ ، قالَ له الشيخُ : « سآخذُ منكَ ، إكرامًا لكَ ، ألفَ دينار فقط » .

وسلَّمَهُ الشيخُ كرةً تُشبهُ التفاحةَ الذَّهبيةَ اللونِ ، وقالَ له :

« هل لاحظْتَ أن الخُبْزَ عندما نتركُهُ عِدَّةَ أيامٍ ، تتكوَّنُ على سطحِهِ مادةٌ صفراءُ اللونِ؟».

قالَ الأميرُ: « عندما نجدُ أن تلك المادةَ قد غطَّتْ سطحَ الخبزِ ، نتخلُّصُ منه ونُلقيهِ بعيدًا ، لأن ذلك علامةٌ على أن الخبزَ قد فسدَ » .

قالَ شيخُ المُحتبَرِ: « لكننى وجدْتُ قبيلةً من قبائل الصحراءِ ، قد اعتادَتْ ، عندما يمرضُ أحدُ أفرادِها بالحُمَّى ، مهما كانَ سببُ المُرضِ ، أن تُعطِيهُ هذا الخبزَ ليأكلهُ ، فتذهبَ عنه الحُمَّى بعدَ أيام . وقد أخذْتُ أبحثُ عن سرِّ الشفاءِ في ذلك الحبزِ ، فاكتشفْتُ أنه تلك المادةُ الصفراءُ ، التي يُمكِنُ جمعُها مثلَ المسحوقِ ، الحبزِ ، فاكتشفْتُ أنه تلك المادةُ الصفراءُ ، التي يُمكِنُ جمعُها مثلَ المسحوقِ ، ومزجُها مع موادَّ أخرى نادرةِ ، سأعطيكَ سرَّها ، فيزدادُ تأثيرُها الشافى ، ويُمكِنُ حِفْظُها على شكل كتلةِ ، تُشبهُ التفاحةَ » .

قالَ الأميرُ أحمَدُ لنفُسِهِ : ﴿ هذه أعجوبةٌ لن يستطيعَ أحدٌ من أَخَوَى الاثنَيْنِ أن يحصلَ على مثيل لها ﴾ .

ثم أَخذَ كَنزَّهُ الذي يحملُ سرَّ الشفاءِ ، وانصرفَ بعد أن تركَ للشيخِ الأَلفَ دينارِ ، انتظارًا لموعدِ اللقاءِ مع أخوَيْهِ ، وهو يستعجلُ العودةَ إلى الأميرةِ بدر البدور .

قضَى الأميرُ حسن بقِيَّة أيامِ العامِ الذي حدَّدَهُ والدُهُ السلطانُ للرحلةِ ، يتردَّدُ على بَيْتِ شيخِ بغدادَ ، يتعلَّمُ كيف يعتمدُ على نفسِهِ في تشغيلِ أجهزةِ الحصانِ الطائرِ المسحورِ ، وكيف يقومُ بأعمالِ الصيانةِ لأجزائِهِ المُختلفةِ ، فيضعُ قطرةَ زيتٍ هنا ، أو يستخدمُ فرشاةً ناعمةً لتنظيفِ جزءٍ دقيق هناك .

كما عَمِلَ على زيـادةِ معلوماتِهِ وخبراتِهِ بالآلاتِ المختلفةِ ، وكيفيةِ تشغيلِها وتحسينِها والانتفاع بها .

والغريبُ أن اهتماماتِهِ المُحتلفةَ هذه ، لم تترك له وقتًا يتذكَّرُ فيه الأميرةَ بَدْرَ البدور !!



أما الأميرُ عَلِى ، فقد شغلَهُ علمُ العدساتِ والبصرياتِ ، فقرأ كلَّ ما كُتِبَ عنه ، وزارَ جميعَ مَنْ يعملونَ فيه ، حتى جمع أهم ما عرفه العلماء حول هذا العِلْم . كان يقولُ لنفسِهِ : « متى أكتشفُ شيئًا مُفيدًا ، أو أتوصًلُ إلى اختراع جديد ؟ » .

لذلك كان حريصًا أن يرَى بمنظارِهِ السحرِيّ ، بلادًا جديدةً ، وعلماءً آخرين . لكنه لم يفكرُ إلا مرَّاتٍ قليلةً ، أن يرَى الأميرة بَدْرَ البدور !! أما الأميرُ أحمدُ ، فقد واصلَ التردُّدَ على مُختبَراتِ العلماءِ ، ليستزيدَ من علم





وكلما عرف جديدًا يقولُ : « إذا تزوَّجْتُ بَدْرَ البدورِ ، سنقضِي كلَّ وقتِنا في علاج الفُقراءِ والبُسَطاءِ من الناسِ ، بغيرِ مُقَابِلٍ » .

كما خصَّصَ كراسةً كبيرةً ، يُسجَّلُ فيها ما يكتبُهُ من أشعارٍ ، يُعبَّرُ فيها عن مشاعرِهِ نحو بَدْرِ البدورِ ، ويُبدِي شَوْقَهُ إلى الإسراع بالعودة إليها .

وفى الأسابيع الأخيرة من العام المُحدَّدِ ، تَأَهَّبَ كُلُّ أَخِ لِلسَّفْرِ إِلَى مَدَيْنَةِ بَعْدَادَ ، ليلتقِيَ بأخوَيْهِ ، استعدادًا للعودةِ إِلَى والدِهم .

وفى اليوم الأخير من العام ، كانَ الأُمرَاءُ حسن وعَلِيّ وأحمد ، قد وصلوا إلى فندق ِدار السلام ِ بمدينة ِ بغداد .

\* \* \*

وفى مساءِ يوم وصولِهم ، جلسوا فى إحدى قاعاتِ الفندقِ الفاخرةِ ، تتدلَّى من السقفِ فوقَهم القناديلُ المُضاءةُ المُلوَّنةُ ، ويُحيطُ بهم الأثاثُ المُتميِّزُ بطرازِهِ العربِيِّ العربِيِّ العربِيِّ المُحورِ الزكيةُ تملأ المكانَ حولَهم .

وبدأ كلُّ واحدٍ منهم يتباهَى بما استطاعَ الحصولَ عليه من كنزِ لا مثيلَ له .

قالَ الأميرُ عَلِيّ : « انظرا . . هذا مِنْظارٌ أستطيعُ أن أرَى به أيَّ شَيْءٍ أَعَنَّى رُوئِيتَهُ في العالَمِ ، إذا ركَّزْتُ كلَّ تفكيري فيه » .

وبسرعةٍ تَناوَلَ الأميرُ أحمدُ الِنْظارَ ، ووضعَهُ على عينَيْهِ . وكانَ أوَّلُ ما تَمنَّى ، أن يرَى الأميرةَ بَدْرَ البدورِ .

وفسجساةً وجسدَهُ أخسواه يصسرخُ فسى فَسَرَع شسديد : « الأميرةُ .. الأميرةُ بَسدُرُ البدور !! » .

صاحَ أخواهُ : « ماذا حدثَ لها ؟! هل وقعَ لها مكروة ؟ » .

صرخَ أحمدُ : « إنها مريضةٌ .. المرضُ اشتدَّ عليها .. وجهُها شاحبٌ ، وكأنها لا تتنفَّسُ !! » .

وبسرعةٍ أمسكَ عَلِيَّ بمنظارِهِ ، ووضعَهُ على وجههِهِ أمامَ عينَيْهِ ، وإذا به يصيحُ هو أيضًا : « الوصيفاتُ حولَها يبكين . ِ من الواضحِ أِن وسائلَ العلاجِ قد فَشِلَتُ !! ».

ومن بين دموعه ، قالَ الأميرُ أحمدُ : « لن تعيشَ الأميرةُ حتى نعودَ ! » . قالَ الأميرُ حسن : « وماذا نستطيعُ أن نفعلَ ، حتى إذا أسرَعْنا بالعودةِ إليها ؟! » .

قالَ الأميرُ أحمد ودموعُهُ لا تجفُّ : « انظرا .. معى تفاحةٌ سحريةٌ تشفّى كلَّ الأمراض . لكنْ كيفَ نصلُ إلى الأميرةِ قبلَ أن يتغلَّبَ عليها المرضُ وتُفارِقَ الحياةَ ، وبينَنا وبينَها سفرٌ يستغرقُ أيامًا ، حتى إذا استخدَمْنا أسرعَ الخيولِ ؟! » .

هنا قالَ الأميرُ حسن: «إذن .. أَسْرِعا معى .. » . صاحَ علِيِّ وأحمدُ معًا: «إلى أينَ ؟ » . لكنَّ الأميرَ «حسن » جذبَهما خلفَهُ بسرَعةٍ .



وبعدَ لحظاتٍ ، كانَ الحصانُ المسحورُ ينطلقُ طائرًا ، وقد خرجَ من نافذةِ غرفةِ الأميرِ حسن ، وعلى ظهرِهِ الإخوةُ الثلاثةُ ، يشقُّ الفضاءَ في طريقِهِ إلى قصرِ السلطَانِ « ملكِ الزمانِ » ، في مدينةِ « شمسِ الذهبِ » ، حيث تَلْفُظُ بَدْرُ البدورِ أنفاسَها الأخيرةَ .

و سرعانَ ما كانَ الثلاثةُ حَوْلَ فراشِ الأميرةِ .

قَالَتُ إحدى الوصيفاتِ وهي تبكِي : « الأميرةُ لم تفتحْ عينَيْها منذُ يومَيْنِ » . وقالَتْ وصيفةٌ أخرى : « ولم تنطقُ بحرفٍ منذُ صباحِ اليومِ ، ولم تأكلُ شيئًا منذُ أيامِ » .

أمسكَ أحمدُ بالتفاحةِ ، ووضعَها قُرْبَ أنفِ الأميرةِ ، لتستنشقَها . عندئذٍ فتحَتْ بَدْرُ البدورِ عينَيْها .

هنا أسرعَ الأميرُ ووضعَ قطعةً من التفاحةِ بين شفتَيْها ، فاستطاعَتْ أن تأكلها .

صاحَتِ الوصيفاتُ في تهليلٍ وفرحٍ: « شُفِيَتِ الأميرةُ ».



لكنَّ السلطانَ انتظرَ ثلاثةَ أيام ، تناولَتِ الأميرةُ خلالها أجزاءً أخرى من التفاحةِ السحريةِ ، إلى أن استطاعَت مُغادرة الفراش ، وعادَت تتمشَّى كما اعتادَت مع وصيفاتِها في حدائق القصر الجميلةِ .

عندئذٍ تَجَّمعَ الإخوَّةُ الثلاثةُ حولَ السلطانِ ، وقد ملأهم الفرحُ .

\* \* \*

قالَ الأميرُ حسن الأخُ الأكبرُ : « انظرُ يا أبي هذا الحصانَ العجيبَ .. لقد جاءَ بنا في لمح البصر ، لنُنقِذَ حياةَ الأميرةِ ! » .

عندئذٍ تَقدَّمَ الأميرُ علِيِّ ، وقالَ : « وأنا صاحبُ المنظارِ الذي شاهَدْنا به الأميرةَ ، وعرَفْنا أنها مريضةٌ جدًّا ، وجِئْنا لإنقاذِها . لولا منظارى ، لما فكَرْنا في سرعةِ المجيءِ ، لنصلَ في الوقتِ المناسبِ » .

وفي هدوءٍ قالَ أحمدُ : « تفاحتي الشافيةُ ،

هى التي أنقذَتُ أميرتي! ».



وروئية البعيد معجزة

أخرى ، كانت مُجرَّدَ حلم من الأحلام. أما الدواء الذي يشفى أيَّ مرض ، فهو أملُ البشرية في كلِّ العصور . هنا تَذكَّرَ السلطانُ شيئًا ، فهمسَ

لنفسِهِ :

« لماذا نسيتُ حقيقةَ البعيدِ عن العينِ ، والقريبِ من القلبِ ؟! » . وأضافَ السلطانُ يقولُ لنفسِهِ :

« لن يستطيعَ اختيارَ زوج الأميرةِ ، إلا بدرُ البدورِ نفسُها » .

\* \* \*

عندئذ استدعَى السلطانُ بَدْرَ البدورِ ، وفي حضورِها سألَ الابنَ الأكبرَ «حسن »:

« لنفترضْ ، لُمجرَّدِ الافتراضِ ، أنك لم تتزوجْ بدرَ البدورِ ، فهل ستوافقُ عندئذِ على أن تتنازلَ لها عن حصانِكَ الطائر المسحورِ ؟ ».

أجابَ حسن : « لقد افترضتُ دائمًا ، أننا سنسافرُ فوقَهُ معًا ، وأنّني لن أتركها أبدًا تسافرُ وحدَها ! » .

وبعدئذ سألَ السلطانُ ابنَهُ «عَلِى » : « إذا قُلْنا ، كافتراض ، إنك لن تتزوجَ الأميرةَ ، فهل تُعطِى لها منظارَكَ المسحورَ ، أم تُفضَّلُ عندُنذِ أن تحتفظ به لنفسِك ؟ » .



قالَ علِيٌّ : « لقد رغبتُ دائمًا ، أن أرى الأميرةَ بنفسى ، كلَّ يوم ! » . عندئذ سألَ السلطانُ ابنَهُ أحمدَ : « وأنت يا أحمدُ ، إذا حدثُ ولم تتزوَّ جَ الأميرةَ بدرَ البدور ، فهل توافقُ على أن تمنحَها تفاحتَكَ الذهبيةَ الشافيةَ ؟ » .

وبغير تردُّدٍ أجَابَ أحمدُ : ﴿ طَبِعًا﴾ .

سألَهُ السلطانُ « لماذا ؟ ».

أجابَ أحمدُ: «' لأنها إذا مرضَتْ وفارقَتِ الحياةَ ، فلن أستطيعَ الحياةَ بعدَها . لابدَّ أن تظلَّ التفاحةُ الشافيةُ معها ، لتحمِيَها من كلِّ مرض ! » .

قَالَ السلطانُ : « يَا أَحَمَدُ .. أَنت تُحِبُّ ابنةَ عَمِّكَ بَدْرَ البدورِ أَكثرَ من أَخوَيْكَ » .

\* \* \*

وقبلَ أن يحتجَّ حسن وعَلِيٌّ ، قالَ السلطانُ : « لكنْ علينا أن نتركَ الكلمةَ الأخيرةَ للأميرةِ بَدْر البدور نفسِها ».

والتفت السلطان إلى بَدْرِ البدورِ ، ينتظرُ كلمتَها .

هنا همسَتْ بَدْرُ البدورِ في سعادةٍ : « وقلبي قد اختارَ دائمًا مَنْ أحبّني أكثرَ » .

\* \* \*

وإذا كانَ «أحسمهُ »قد فازَ بقلب بَدْرِ البدورِ ، فإن «حسن »قد أصبح بعدَ سنوات سلطانًا عادلاً ، واختارَ أخاهُ «عَلِىّ »ليُصبِحُ وزيرَهُ ومعاونَهُ .





## أنشطة حول القصة

## نقترح عليك أن تشترك في أحد أو كل الأنشطة التالية:

- ١ أن تختار اسمًا جديدًا لهذه القصة ، وأن تذكر سبب اختيارك لهذا الاسم .
- ٢ أن تختار أحد مواقف القصة ، وتعيد كتابته في شكل حوار تمثيلي ، يمكن أن تمثله أنت وأصدقاؤك داخل المكتبة أو في المنزل .
- ٣ ابحث في دائرة المعارف ، عن معلومات حول مادة « البنسلين » والمضادات الحيوية . ثم اذكر وجه التشابه بين التفاحة الشافية وهذه الوسائل الحديثة للعلاج .
- ٤ لو أنك امتلكت الحصان المسحور ، فما هو أول مكان تفكر في السفر إليه ؟
  و لماذا ؟
- اكتب وصفًا لشخصية بدر البدور ، مبينًا رأيك في الطريقة التي تَصَرُّفَت بها في مختلف المواقف التي واجهتها .
- ٦ اذكر ثلاثة مواقف تؤكد احترام السلطان « ملك الزمان » لبدر البدور ،
  خقها في الاختيار .
- ٧ ابحث في دائرة المعارف عن معلومات حول موضوع « الاستشفاف » ، وهو الرؤية عن بُعد . ثم اذكر وجه التشابه بين هذه الظاهرة ، وبين المنظار العجيب في هذه القصة.
  - ٨ أن تستخدم الخامات المختلفة ، لصنع نموذج للحصان المسحور .
  - ٩ أن ترسم أحد مواقف القصة ، مُعتمدًا على خيالك وابتكارك .

